## نُخْبَةُ الفِكرِ فِي مُصْطَلَحِ أَهْلِ الأَثْرِ خَبْرُ العَرْ مَا مُصْطَلَحُ آفَالِلارْ

## بِسْمِ اللهِ الرَّحنِ الرَّحِيْمِ

الحَمْدُ للهِ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَالِماً قَدِيراً، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَرْسَلَهُ إِلَى النَّاسِ بَشِيراً وَنَذِيراً، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيهاً كَثِيراً.

أُمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرَتْ وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ، فَسَأَلَنِيْ أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ التَّصَانِيفَ فِي اصْطِلَاحِ أَهْلِ الحَدِيثِ قَدْ كَثُرتْ وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ، فَسَأَلَنِيْ بَعْضُ الإِخْوَانِ أَنْ أُلِخَصَ لَهُ اللهِ مَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَأَجَبْتُهُ إلى سُؤَالِهِ رَجَاءَ الانْدِرَاجِ فِي تِلْكَ المَسَالِكِ، فَأَقُولُ:

الْخَبَرُ إِمَّا: أَنْ يَكُونَ لَهُ طُرُقٌ بِلا عَدَدٍ مُعَيَّنٍ، أَوْ مَعَ حَصْرٍ بِهَا فَوقَ الاثْنَيْنِ، أَوْ بِهَا، أَوْ بِوَاحِدٍ.

فَالأُوَّلُ: الْمُتُواتِرُ الْمُفِيدُ لِلْعِلْمِ اليَقِينِيِّ بِشُرُوطِهِ. والثَّانِي: المَشْهُورُ، وَهُـوَ الْمُسْتَفِيضُ عَـلَى رَأْيٍ. والثَّالِثُ: العَزِيْزُ، وَلَيْسَ شَرْطاً لِلْصَّحِيحِ خِلافاً لَمِنْ زَعَمَهُ. وَالرَّابِعُ: الغَرِيثِ.

وَكُلُّهَا -سِوَى الأَوَّلِ- آحادٌ، وَفِيهَا المَقْبُولُ وَالمَرْدُودُ؛ لِتَوَقُّفِ الاسْتِدْلالِ بِهَا عَلَى البَحْثِ عَنْ أَحُوالِ رُواتِهَا دُونَ الأَوَّلِ، وَقَدْ يَقَعُ فِيهَا مَا يُفِيدُ العِلْمَ النَّظَرِيَّ بِالقَرَائِنِ عَلَى المُخْتَارِ.

ثُمَّ الغَرَابَةُ إِمَّا: أَنْ تَكُونَ فِي أَصلِ السَّنَدِ، أَوْ لا. فَالأَوَّل: الفَرْدُ النَّسْبِيُّ، وَيَقِلُّ إِطْلاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيهِ. فَالأَوَّل: الفَرْدُ النِّسْبِيُّ، وَيَقِلُّ إِطْلاقُ الفَرْدِيَّةِ عَلَيهِ.

وخَبُرُ الآحادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ السَّنَدِ، غَيْرَ مُعَلَّلٍ وَلا شَاذِّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. وَتَتَفَاوَتُ رُتَبُهُ بِتَفَاوُتِ هَذِهِ الأوْصَافِ، وَمِنْ ثَمَّ قُدِّمَ صَحِيحُ البُخَارِيِّ، ثُمَّ مُسْلِمٌ، ثُمَّ شُرْطُهُهَا.

فَإِنْ خَفَّ الضَّبْطُ، فَالْحُسَنُ لِذَاتِهِ، وَبِكَثْرَةِ طُرُقِهِ يُصَحَّحُ. فَإِنْ جُمِعَا فَلِلتَّرَدُّدِ فِي النَّاقِلِ حَيْثُ التَّفَرُّدُ، وَإِلا فَبِاعْتِبَارِ إسْنَادَيْنِ.

وَزِيَادَةُ رَاوِيهِمَا مَقْبُوْلَةٌ، مَا لَمْ تَقَعْ مُنَافِيَةً لِمَنْ هُوَ أَوْثَقُ. فَإِنْ خُوْلِفَ بِأَرْجَحَ، فَالرَّاجِحُ المَحْفُوطُ، وَمُقَابِلُهُ النَّكُرُ. وَمُقَابِلُهُ النَّكُرُ.

وَالْفَرْدُ النِّسْبِيُّ: إِنْ وَافَقَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ الْمَتَابِعُ، وإِنْ وُجِدَ مَثْنٌ يُشْبِهُهُ فَهُوَ الشَّاهِدُ، وتَتَبُّعُ الطُّرُقِ لِنَا لَكُلُكُ هُوَ الاَعْتِبَارُ.

.\_\_\_\_\_

ثُمَّ المَقْبُولُ: إِنْ سَلِمَ مِنَ المُعَارَضَةِ فَهُوَ المُحْكَمُ، وإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الْخَكْمُ، وإِنْ عُورِضَ بِمِثْلِهِ فَإِنْ أَمْكَنَ الجَمْعُ فَمُخْتَلِفُ الخَيْرِ المَنْسُوخُ، وَإِلا فَالتَّرْجِيحُ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ. الخَدِيثِ، أَوْ لا وثَبَتَ المُتَأْخِرُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالآخِرُ المَنْسُوخُ، وَإِلا فَالتَّرْجِيحُ، ثُمَّ التَّوَقُّفُ.

ثُمَّ المُرْدُودُ: إمَّا أَنْ يَكُونَ: لِسَقَطٍ، أَوْ طَعْنٍ.

فَالسَّقَطُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ: مِنْ مَبَادِئِ السَّنَدِ مِنْ مُصَنِّفٍ، أَوْ مِنْ آخِرِه بَعْدَ التَّابِعِيِّ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. فَالأَوَّلُ: المُعَلَّقُ. والثَّانِي: المُرْسَلُ. والثَّالِثُ: إِنْ كَانَ بِاثْنَينِ فَصَاعِداً مَعَ التَّوَالِي فَهُ وَ المُعْضَلُ، وَإِلاْ فَالمُنْقَطِعُ.

ثُمَّ قَدْ يَكُونُ: وَاضِحاً، أَوْ خَفِياً.

فالأُوَّل: يُدْرَكُ بِعَدَمِ التَّلَاقِي، وَمِنْ ثَمَّ احْتِيجَ إلى التَّارِيخِ، والثَّانِي: المُدَلَّسُ، ويَرِدُ بِصِيغَةٍ عَلَا وَكَذَا المُرْسَلُ الخَفِيُّ مِنْ مُعَاصِرٍ لَمْ يَلْقَ.

ثم الطَّعْنُ إمَّا أَنْ يَكُونَ: لِكَذِبِ الـرَّاوِيْ، أَوْ تُهَمَتِهِ بِـذَلِكَ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ غَفْلَتِهِ، أَوْ فُوسُقِهِ، أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ، أَوْ خَهَالَتِهِ، أَوْ بِدْعَتِهِ، أَوْ سُوءِ حِفْظِهِ.

فَالْأُوَّالُ: المَوْضُوعُ. وَالثَّانِي: المَتْرُوكُ. والثَّالِثُ: المُنْكَرُ عَلَى رَأْيٍ، وَكَذَا الرَّابِعُ وَالْحَامِسُ.

ثُمَّ الوَهَمُ إِنْ اطُّلِعَ عَلَيْهِ بِالقَرَائِنِ وَجَمْعِ الطُّرُقِ: فَالْمُعَلَّلُ.

ثُمَّ المُخَالَفَةُ إِنْ كَانَتْ بِتَغْيِيرِ السِّيَاقِ: فَمُدْرَجُ الإِسْنَادِ. أَوْ بِدَمْجِ مَوقُوفٍ بِمَرْفُوعٍ: فَمُدْرَجُ الإِسْنَادِ. أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالمُزيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ. أَوْ بِإِبْدَالِه وَلا المَّنْ فَ بَقَدِيْمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ: فَالمَقْلُوبُ. أَوْ بِزِيَادَةِ رَاوٍ: فَالمُزيدُ فِي مُتَّصِلِ الأَسَانِيدِ. أَوْ بِإِبْدَالِه وَلا مُرَجِّحَ: فَالمُضْطَرِبُ، وَقَدْ يَقَعُ الإِبْدَالُ عَمْداً امْتِحَاناً. أَوْ بِتَغْيِيرِ حُرُوفٍ مَعَ بَقَاءِ السِّيَاقِ: فَالمُصَحَّفُ وَالمُحَرَّفُ.

وَلا يَجُوزُ تَعَمَّدُ تَغْيِيرِ المتْنِ بِالنَّقصِ وَالْمُرَادِفِ إلا لِعَالِمٍ بِمَا يُحِيلُ المَعَانِيَ، فَإِنْ خَفِيَ المَعْنَى احْتِيْجَ إِلَى شَرْحِ الغَرِيبِ وبَيَانِ المُشْكِلِ.

ثُمَّ الجَهَالَةُ، وَسَبَبُهَا أَنَّ الرَّاوِيَ: قَدْ تَكْثُرُ نُعُوتُهُ فَيُذْكَرُ بِغَيْرِ مَا اشْتَهَرَ بِهِ لِغَرَضٍ، وَصَنَّفُوا فِيهِ (الْمُوضِحَ)، وَقَدْ يَكُونُ مُقِلَّا فَلا يَكْثُرُ الأَخْذُ عَنْهُ، وَصَنَّفُوا فِيهِ (الوُحْدَانَ)، أَوْ لا يُسَمَّى اخْتِصَاراً وَفِيهِ الْمُبْهَاتُ.

وَلَا يُقْبَلُ المَبْهَمُ وَلَو أُبْهِمَ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ عَلَى الأَصَحِّ، فَإِنْ سُمِّيَ وَانْفَرَدَ وَاحِدٌ عَنْهُ: فَمَجْهُ ولُ العَيْنِ، أَوِ اثْنَانِ فَصَاعِداً وَلَمْ يُوَثَّقْ: فَمَجْهُولُ الحَالِ، وَهُوَ المسْتُورُ.

ثُمَّ البِدْعَةُ إمَّا: بِمُكَفِّرٍ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ.

فَالأَوَّلُ: لا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ. والثَّانِيْ: يُقْبَلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ دَاعِيةً في الأَصَـحِ، إلا أَنْ يَـروِيَ مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيْرَدُّ عَلَى المُخْتَارِ، وَبِهِ صَرَّحَ الجُّوْزَجَانِيُّ شَيْخُ النَّسَائِيِّ.

ثُمَّ سُوءُ الحِفْظِ إِنْ كَانَ لازِماً: فَهِوَ الشَّاذُّ -عَلَى رَأْيٍ-، أَوْ طَارِئاً: فَالْمُخْتَلِطُ.

وَمَتَى تُوبِعَ سَيِّئُ الحِفْظِ بِمُعْتَبَرٍ، وَكَذَا المَسْتُورُ، وَالمُرْسَلُ، وَالمَدَلَّسُ صَارَ حَدِيثُهُم حَسَناً لا لِذَاتِه؛ بَلْ بِالمُجْمُوع.

-----

ثُمَّ الإِسْنَادُ إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ: إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَصْرِيحاً أَوْ حُكْماً؛ مِنْ قَوْلِهِ، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ، أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ مَنْ لَقيَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلامِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ، أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ. عَلَى الإِسْلامِ، وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي الأَصَحِّ، أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ. فَالأُوّلُ: المَوْقُوفُ. والثَّالِثُ: المَقْطُوعُ، وَمَنْ دُونَ التَّابِعِيِّ فِيْهِ مِثْلُهُ. وَيُقَالُ لِلأَخِيرَيْنِ: الأَثْرُ.

وَالْمُسْنَدُ مَرْفُوعُ صَحَابِيٍّ بِسَنَدٍ ظَاهِرُهُ الاتِّصَالُ. فَإِنْ قَلَّ عَدَدُهُ: فَإِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَوْ إلى إِمَامِ ذِيْ صِفَةٍ عَلِيَّةٍ كَشُعْبَةَ.

فالأَوَّلُ: العُلُوُّ المُطْلَقُ. والثَّانِي: النِّسْبِيُّ، وفِيهِ المُوافَقَةُ: وَهِيَ الوُصُولُ إلى شَيْخِ أَحَدِ المَصَنِّفِينَ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ. وفِيهِ المُسَاوَاةُ: وهي الوُصُولُ إلى شَيْخِ شَيْخِهِ كَذَلِكَ. وفِيهِ المُسَاوَاةُ: وَهِيَ اسْتِوَاءُ عَيْرِ طَرِيقِهِ. وفِيهِ المُسَاوَاةُ: وَهِيَ السْتِوَاءُ مَعَ عَدِدِ الإِسْنَادِ مِنَ الرَّاوِي إلى آخِرِهِ مَعَ إسْنَادِ أَحَدِ المُصَنِّفِينَ. وفِيهِ المُصَافَحَةُ: وَهِيَ الاسْتِوَاءُ مَعَ تِلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنَّفِ. تَلْمِيذِ ذَلِكَ المُصَنَّفِ.

وَيُقَابِلُ العُلُوَّ بِأَقْسَامِهِ: النَّزُولُ.

فَإِنْ تَشَارَكَ الرَّاوِي وَمَنْ رَوَى عَنْهُ فِي السِّنِّ واللَّقِيِّ فَهُوَ: الأَقْرَانُ. وَإِنْ رَوَى كُلُّ مِنْهُمَا عَنِ الآبَاءُ وَفِي الآبَاءُ عَنِ الأَبْنَاءِ، وَفِي الآبَاءُ عَنِ الأَبْنَاءِ، وَفِي الآبَاءُ عَنِ الأَبْنَاءِ، وَفِي عَمْنُ دُونَهُ: فَالأَكَابِرُ عَنِ الأَصَاغِرِ، وَمِنْهُ الآبَاءُ عَنِ الأَبْنَاءِ، وَفِي عَكْسِهِ كَثْرَةٌ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ عَكْسِهِ كَثْرَةٌ، وَمِنْهُ مَنْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ، وَإِنِ اشْتَرَكَ اثْنَانِ عَنْ شَيْخٍ وَتَقَدَّمَ مَوْتُ أَحَدِهِمَا فَهُوَ: السَّابِقُ وَاللاحِقُ. وَإِنْ رَوَى عَنْ اثْنَيْنِ مُتَّفِقَي الاسْمِ وَلَمْ يَتَمَيَّزَا فَباخْتِصَاصِهِ بَأَحَدِهِمَا يَتَبَيَّنُ المُهْمَلُ.

وَإِنْ جَحَدَ مَرْوِيَّهُ جَزْماً رُدَّ، أو احْتِهَا لا قُبِل في الأَصَحِّ، وَفِيهِ: مَنْ حَدَّثَ وَنسِي.

وَإِنِ اتَّفَقَ الرُّوَاةُ فِي صِيَغِ الأَدَاءِ أَوْ غَيْرِهَا مِنَ الحَالاتِ، فَهُوَ: الْمُسَلْسَلُ.

وَصِيَغُ الأَدَاءِ: سَمِعْتُ وَحَدَّثَنِيْ، ثُمَّ أَخْبَرِنِي وَقَرَأْتُ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُرِئَ عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، ثُمَّ أَنْبَأَنِيْ، ثُمَّ عَنْ وَنَحْوُهَا.

فَالأَوَّلانِ: لَمِنْ سَمِعَ وَحْدَهُ مِنْ لَفْظِ الشَّيْخِ، فَإِنْ جَمَعَ: فَمَعَ غَيْرِهِ، وَأَوَّ لُمُنَا أَصْرَحُهَا وَأَرْفَعُهَا فِي الإِمْلاءِ. وَالثَّالِثُ وَالرَّابِعُ: لَمِنْ قَرَأَ بِنَفْسِهِ. فَإِنْ جَمَعَ: فَكَالْخَامِسِ.

وَالإِنْبَاءُ بِمَعْنَى الإِخْبَارِ إلا فِي عُرْفِ الْتَأَخِّرِينَ فَهُوَ لِلإِجَازَةِ كَـ(عَنْ).

وَعَنْعَنَةُ الْمُعَاصِرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى السَّمَاعِ إلا مِنَ الْمُدَلِّسِ، وَقِيلَ: يُشْتَرَطُ ثُبُوتُ لِقَائِهِمَا وَلَوْ مَرَّةً، وَهُوَ الْمُخْتَارُ. الْمُخْتَارُ.

وَأَطْلَقُوا الْمُسَافَهَةَ فِي الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا، وَالمُكَاتَبَةَ فِي الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا. وَاشْتَرَطُوا فِي صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقترانَهَا بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْواعُ الإِجَازَةِ. وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ فِي صِحَّةِ المُنَاوَلَةِ اقترانَهَا بِالإِذْنِ بِالرِّوَايَةِ، وَهِيَ أَرْفَعُ أَنْواعُ الإِجَازَةِ. وَكَذَا اشْتَرَطُوا الإِذْنَ فِي الوِجَادَةِ، وَالوَصِيَّةِ بِالكِتَابِ، وَفِي الإِعْلامِ، وَإلا فَلا عِبْرَةَ بِذَلِكَ، كَالإِجَازَةِ العَامَّةِ، وَلِلْمَجْهُولِ وَلِلمَعْدُومِ عَلَى الأَصَحِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ.

ثُمَّ الرُّواةُ: إِنِ اتَّفَقَتْ أَسْمَاؤُهُمْ وَأَسْمَاءُ آبَائِهِمْ فَصَاعِداً وَاخْتَلَفَتْ أَشْخَاصُهُمْ: فَهُ وَ الْمُتَّفِقُ وَالْمُخْتَلِفُ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءِ خَطَّا واْخْتَلَفَتْ نُطْقاً فَهُ وَ: الْمُؤْتَلِفُ وَالْمُخْتَلِفُ. وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ وَإِنِ اتَّفَقَتِ الأَسْمَاءُ وَإِن اللَّمْ اللَّهُ وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ الاتِّفَاقُ فِي الاسْمِ الأَسْمَاءُ وَاخْتَلَفَتِ الآبَاءُ أَوْ بِالعَكْسِ فَهُو: الْمُتشابِهُ، وَكَذَا إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ الاتِّفَاقُ فِي الاسْمِ الأَبِ والاخْتِلافُ فِي النَّسْبَةِ. وَيُرَكَّبُ مِنْهُ وَمِمَّا قَبْلهُ أَنْوَاعٌ؛ مِنْهَا: أَنْ يَحْصُلَ الاتِّفَاقُ أَو الاشْتِبَاهُ إلا فِي حَرْفٍ أَوْ حَرْفَيْنِ، أَوْ بِالتَّقْدِيمِ وَالتَّاخِيرِ، أو نَحْوِ ذَلِكَ.

## خَـاتِمَةٌ

وَمِنَ الْمُهِمِّ: مَعْرِفَةُ طَبَقَاتِ الرُّوَاةِ، وَمَوَالِيدِهِمْ، وَوَفِيَّاتِهِمْ، وَبُلْدَانِمْ، وَأَحْوَاهِمْ: تَعْدِيلاً وَتَجْرِيحاً وَجَهَالَةً.

وَمَرَاتِبِ الجَرْحِ: وَأَسْوَأُهَا: الوَصْفُ بِأَفْعَلَ، كَأَكْذَبِ النَّاسِ، ثُمَّ دَجَّالُ، أَوْ وَضَّاعٌ، أَوْ كَذَابٌ. وَأَسْهَلُهَا: لَيِّنٌ، أَوْ سَيِّئُ الجِفْظِ، أَوْ فِيهِ مَقَالٌ.

وَمَرَاتِبِ التَّعْدِيلِ: وَأَرْفَعُهَا: الوَصْفُ بِأَفْعَلَ كَأُوْتَقِ النَّاسِ، ثُمَّ مَا تَأَكَّدَ بِصَفَةٍ أَوْ صِفَتَيْنِ كَثِقَةٍ ثِقَةٍ، أَوْ ثِقَةٍ حَافِظٍ. وَأَدْنَاهَا: مَا أَشْعَرَ بِالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ، كَشَيْخٍ. وَتُقْبَلُ التَّزْكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهَا، وَلَوْ مِنْ وَاحِدٍ عَلَى الأَصَحِّ.

وَالْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ إِنْ صَدَرَ مُبَيَّناً مِنْ عَارِفٍ بِأَسْبَابِهِ، فَإِنْ خَلا عَنِ التَّعْدِيلِ قُبِلَ مُجْمَلاً عَلَى الْمُخْتَارِ. ومِنَ اللّهِمِّ مَعْرِفَةُ كُنَى الْمَسَمَّيْنَ، وَأَسْمَاءِ الْمُكَنَّيْنَ، وَمَنِ اسْمُهُ كُنْيَتُهُ، وَمَنِ اخْتُلِفَ فِي كُنْيَتِهِ، وَمَنْ كَثُرَتْ كُنَاهُ أَوْ نُعُوتُهُ، وَمَنْ وَافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسْمَ أَبِيْهِ أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةُ ذَوْجَتِهِ، وَمَنْ نُسِبَة أَبِيهِ أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَة زَوْجَتِهِ، وَمَنْ نُسِبَة أَبِيهِ أَوْ بِالعَكْسِ، أَوْ كُنْيَتُهُ كُنْيَة وَوَجَدِهِ، وَمَنْ نُسِبَق إلى الفَهْمِ، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُهُ وَاسْمُ أَبِيهِ وَجَدّهِ، أَوِ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ.

شَيْخِهِ وَشَيْخِ شَيْخِهِ فَصَاعِداً، وَمَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ وَالرَّاوِي عَنْهُ.

وَمَعْرِفَةُ الأَسْمَاءِ الْمُجَرَّدَةِ وَالْمُفْرَدَةِ، وَالكُنَى، وَالأَلْقَابِ، وَالأَنْسَابِ، وَتَقَعُ إلى القَبَائِلِ وَمَعْرِفَةُ الأَوْطَانِ: بِلاداً، أَو ضِيَاعاً، أَو سِكَكاً، أَو مُجَاوَرَةً، وَإِلى الصَّنَائِعِ وَالحِرَفِ، وَيَقَعُ فِيهَا الاتِّفَاقُ وَالأَوْطَانِ: بِلاداً، وَقَدْ تَقَعُ أَلْقَاباً، وَمَعْرِفَةُ أَسْبَابِ ذَلِكَ.

وَمَعْرِفَةُ المَوَالِي مِنْ أَعْلَى وَمِنْ أَسْفَلَ بِالرِّقِّ، أَوْ بِالْحِلْفِ.

وَمَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ.

وَمَعْرَفَةُ آدَابِ الشَّيْخِ وَالطَّالِبِ، وَسِنِّ التَّحَمُّلِ وَالأَدَاءِ، وَصِفَةِ كِتَابِةِ الحَدِيثِ، وَعَرْضِهِ، وَسَمَاعِهِ، وَالرَّحْلَةِ فِيهِ، وَتَصْنِيفِهِ: عَلَى المَسَانِيدِ، أَوْ الأَبْوَاب، أَوِ العِلَلِ، أَوِ الأَطْرَافِ.

وَمَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَدِيثِ، وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ بَعْضُ شُيُوخِ القَاضِي أَبِي يَعْلَى بْنِ الفَرَّاء، وَصَنَّفُوا فِي غَالِبِ هَذِهِ الأَنُوَاعِ، وَهِي نَقْلُ مَحْضُ، ظَاهِرَةُ التَّعرِيفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عَنِ التَّمْثِيلِ، فَلْتُرَاجَعْ مَبْسُوْطَاتُهَا.

وَاللهُ المُوَفِّقُ وَالْهَادِي، لا إِلَهَ إِلا هُوَ.